## نتق إنريتيا (٢)





كَانَتْ أَهُمْ صِفَاتِ الْمُجَاهِدِينَ الأَوَاتِلِ مِنْ قُوَاد الْمُسْلِمِينَ الاسْتِهَانَةَ بِالْحَيَّةِ الدَّنْيَا } مَعْ قُورُةِ الإِيَّانِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصَّفَاتُ هِيَ الْتَّيَ أَهَلَتُهُمْ لِنَشْرِ دين الإسلام في كُلِّ أَزْجًاء الكُرةَ الأَرْضِيَّةَ . .

وَكَانَ هُولامُ الْفَادَةُ الْمُطْلَمَامُ مُضْطَرُينَ إِلَى حَوْضِ مَمَارِكَ كَفِيرَةَ قَاتُلُوا فِيهَا يِحُلُّ شَجَاعَةَ وَاسْتَشْسَالُ ، قَبُلُ أَنْ يَتَمَكُنُوا مِنْ قَشْبِبَ أَقْدَامِهِمْ فِي الشَّاطِئِ الشَّمَالِيِّ لِلْفَارَةِ الإَنْرِيقِيَّةِ . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هَوْلاً ، الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقُنَا الشَّمَالِيِّ لِلْفَارَةِ الْإِنْرِيقِيِّ الْمُرَامِلَةِ عَلَى الشَّاطِئِ لِحَمَّايَةِ فَي الشَّاطِئِ الْمُنْاطِقِ الْخَاصِةِ لَنْفُود الرَّمِ ، وَكِنْهُمْ كَانُوا مُضْطَرِينَ كَذَلكَ إِلَى صَدُّ هَجُومِ البَّرِيْرَومِ مِنْ سُكَانِ الْمُؤْمِنِ الْعَرَبِي الْمُحَاصِيقِ لَحُمْ الرَّهِمِ . .

كَمَا أَنَّ شُمُورَ الأورُوبَيِّينَ بِاللَّهِ الإِسْلامِيُّ الزَاحِفِ نَحْوَهُمْ رُوِيْداً وَرَوْداً ، قَدْ جَمَلَ جُبُوشَ هِرِقُل الْمُسَلَّحَة ، تُسْرِعُ مِنَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، لَتَحْبَرُ الْبَحْرَ المُتَوَسِّطُ مَعْ جُبُوشِ القُوطِ الْقَادِمَةِ مِنْ إِيطَالِيَّا ، لِيُقَدَّمُوا الْمَوْنَ لِمَدينَة (قَرْطُاجَنَّةُ) الْقَدْيَةِ ، النِّي يَنْهَادُهُمَا خَطُرُ الْفَضِّحِ الإسْلامِيِّ ...

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ لَمْ يُجْدِ شَيْئًا ، فَقَدْ سَقَطَتُّ (قِرْطَاجَتُهُ) وَدُكُتْ مَعَالِمُهَا الْوَتَظِيَّةُ تَعْجَى مَطَارِقِ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ الاقْوِيَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا مُبَسَّرِينَ وَنَاشرِينَ لَذِينَ اللهِ فِي الأَرْضِ . .

وَتَبَدَّأُ أَقِمَّتُهُ الْفُتْحَ الثَّانِي لِأَفْرِيْفِيَا فِي عَهْدِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانًا) . . .

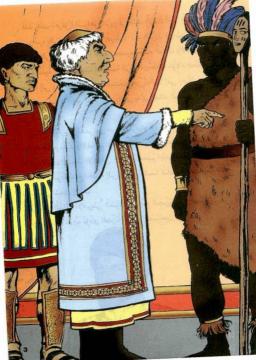

فَقَدْ كُلُفَ أُورِقُلُ) إِمْبِرَاطُورُ الرُّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحَدَ الْبُطَارِقَة التَّابِعِينَ لَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّحِيلِ بَحُرًا إِلَى إِفْرِيقَيَا ، ثُمُّ النُّرُولِ فِي مَدِينَة (رَعْاَجَنَّة) وَاللَّمُونَة إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَيُسَارِعُ البَّطْرِيقُ بِالسَّقِرِ إِلَى مَدينَة (فَرْطَاجَنَّة) عَنْ طَرِيق الْبَحْرِ ، وَيُسَارِعُ بِدَخْوَةَ حُكَّام اللَّهُ وَالأَقَالِيم الإَفْرِيقَيَّة - وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْمَلَكُ الْأَفْرِيقِيُّ حَاكِمُ وِلاَيَاتِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ - وَيَفْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلُغُهُمْ فِيهِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ لِدَفْعِ الْجِزْيَّةِ إلى (هِرْقُلُ) كَمَا كَانَ يُحْدُثُ قُبْلٍ فَتْحِ

الْمُسْلِمِينَ لِشَمَالَ إِفْرِيقْيَا ..



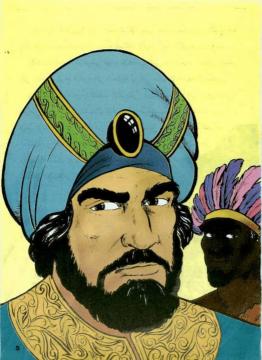

وَيَغْضَبُ (الْبَطْرِينُ) مِنْ رَدَّ الْمَلك الإفْرِيقيِّ غَضَبًا شَدِيدًا . . ثُمَّ يُوجَّهُ إلَيْه الإهانَات ، وَيُصندرُ أَمْرًا بِخَلْع الْمَلك الإفْريقيِّ منْ حُكْم شَمَال إَفْريقيا وَيَغْضَبُ الْمَلَكُ الإفْرِيقِيُّ لهَذه الإهانَات الَّتِي لَحقَتْ به ، وَيُقرِّرُ السَّفَرَ إِلَى الشَّام ، ليَرْفَعَ شَكُواهُ إِلَى (مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيًانَ) خَليفَة الْمُسْلمينَ وَيَسْتَقْبِلُ (مُعَاوِيةُ) الْمَلكَ الإفْريقيُّ ، وَيَسْتَمعُ منْهُ إِلَى قَرَار (هرَقْلَ) بِفَرْضِ الْجِزْيَةِ عَلَى الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ ، فَيَغْضَبُ لذَلكَ غَضَبًا شَديدًا ، وَيُقَرِّرُ إِرْسَالَ جَيْش مُكَوِّن منْ عَشْرَة آلاف مُقَاتِل يَقُودُهُمُ الْقَائِدُ الْمُسْلِمُ (مُعَاوِيَةُ بْنُ حُديْج) لقتال الْجُيُوش الرُّوميَّة الْمُرَابِطَة عَلى السَّاحل وَاسْتِرْدَاد شَمَال إفريقْيَا ، وَإِخْضَاعِه مَرَّةً أُخْرَى للحكم الإسلامي وَيَعْلُمُ (هُرَقْلُ) بِقَرَارِ (مُعَاوِيةَ) إِرْسَالِ جَيْش مُسْلِم إِلَى شَمَال إفْرِيقْيَا ، فَيُسَارِعُ هُوَ أَيْضًا بِإِرْسَال مَدَد للبَطْرِيق ، عبَارَة عَن جَيْش مُكُون منْ ثَلاثينَ أَلْفَ مُقَاتِلِ لِلتَّصَدِّي لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَيَلْتَقِي الْجَيْشَانِ . . جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ بِقيادَة (مُعَاوِيَةَ بْن حُديْج) وَجَيْشُ الرُّوم بقيادة (البَطْريق) . . وَيَقَمَكُنُ جَيْشُ المُسئلمينَ برَغْم قلَّة عَدَده وَعُداته منْ هَزِيَة جَيْش الرُّوم هَزِيَةً سِاحِقَةً . . وَتَعُودُ (تُونُسُ) مَرَّةً أُخْرَى للْحُكْم الإسلاميّ بَعْدَ جَلاء الرُّوم الْمُنْهَزمين عَنْهَا

وقَدْ سَاعَدَ عَلَى الْمَصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَصَارِكِ ، أَهُلُ الْقُرَى وَالْمُسَاعَدَة لَجُيُوشِ وَالْمَدَائِنِ الإَفْرِيقِيَّةِ ، اللّذِينَ رَفَضُوا أَنْ يُقَدَّمُوا الْعَرْنَ والْمُسَاعَدَة لَجَيُوشِ (هِرُقُل) وَقَدْمُو الْمُسَلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَارْتُوا بَيْنَ أَحْدَاقِ وَسَلُّوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَة - اللّي تَأْمُرُ بِالْمَدُلُ وَالإَحْدَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالْبُغْيِ- وَيَبْنَ أَخْلَاقِ جُنُّود (هِرُقُل) السَّبِّنَة وَتَعَظَّمِهِمْ لِسَفُّكِ اللّهُمَّةِ فَالْعَالَيْنَ ، كَمَا أَنْ بَمْضَ الْبَرْقِرِ كَانُوا قَدْ اعْتَقُوا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ وَيَدَءُوا يَشْعُرُونَ بِالْمَرْانِ الطَّبِيةِ الْتِي يَنْشُرُهَا الإسْلامَ فَاللّهُ الرَّهُمَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنْ بَمْضَ الْبَرْقِرِ كَانُوا قَدْ اعْتَقُوا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ وَيَدَءُوا يَشْمُونَ الْمُسْلِمِينَ الطَّيِّةِ الْتِي يَنْشُرُهَا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ وَيَدَا وَالْمُسْلِمِينَ الطَّيِّةِ الْتِي يَنْشُرُهَا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ الطَّيِّةِ الْتِي يَنْشُرُهَا الإسْلامَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ الْسُلِمِينَ فَدَا الرَّهِمِ ...

بَعْدَ هَذَا الأَنْتِصَارِ السَّاحِيِ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدِيْج)
يُقَرِّرُ حَلِيقَةُ الْسُلِمِينَ (مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سَفْيَانَ) الْ يَسْتَقِلُ حُكُمُ شَمَالِ افْرِيقَيَا
عَنْ حُكْمٍ مِصْرَ (حَيْثُ كَانَ شَمَالُ إِفْرِيقَيَا مُنْذُ الْفَضْحِ الإسْلامِي الأوْلُ لَهُ
يَخْضَعُ لِحُكْمُ حَاكِم مِصْرَ الْمُسْلِمِ) . . وَيُصْدِرُ (مُعَاوِيَةً) فَرَارَهُ بِتَغْيِينِ (عُقْبَةً
بْنِ نَافِع) حَاكِمًا عَامًا لِشَمَالِ إِفْرِيقَيَا . .

يَدْخُلُ (عُقْبَةُ بُنُ نَافِي) أَفْرِيقْيَا فَاتِحًا بِمَشْرَةِ الآفِ فَارِس، فَيُشْتَمُ إِلَى الْمَالِمُ فَا فَارِس، فَيَشْفَمُ إِلَى جَيْشِهِ كَثِيرُونَا مِنَ الْبَرْقِرِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا . .

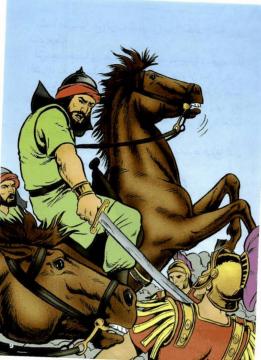

وَيَتَّخِذُ (عُفْبَةُ بْنُ نَافِع) مِنْ مَدِينَةِ (نُونُسَ) مَقَرًا لِلْحُكُمِ الإسْلاَمِيُّ فِي شَمَال إِفْرِيقُيَّا . .

وَيَقَعُ اخْتِيَارُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) عَلَى (وَادى الْقَيْرَوَان) لِيَكُونَ هُوَ الْمَوْقعَ الَّذى سَتُقَامُ فيه الْمَدينَةُ الْجَديدَةُ . .





بَعْدَ ذَلكَ يَقُومُ (مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَد) بِعَزْل ((عُقْبَةَ بْن نَافع) عَنْ حُكْم شَمَال إفْريقْيَا ، وَيُولِّي بَدَلاً منْهُ قَائدًا أَخَرَ هُوَ (أَبُو الْمَهَاجِرِ) فَيَتَّخذُ (أَبُو الْمَهَاجِرِ) مَدينَةُ أُخْرَى غَيْرَ (الْقَيْرَوَانِ) عَاصِمَةُ للْمُسْلِمِينَ فِي شُمَالِ إِفْرِيقْيَا وَفِي هَذِهِ الأَثْنَاء يَتَجَرُّأُ الْبَرْ بَرُ بِقَيَادَة مَلكهم (كُسَيْلَة) عَلى إغْلاَن النُّورَة ضدُّ (أَبِي الْمَهاجر) . لَكنَّ (أَبَا الْمَهَاجر) يَتَمَكُّنُ منْ إخْمَاد ثُوْرَة الْبَرْبَرِ ، وَيَأْسِرُ (كُسَيْلَةً) فَيُعْلَنُ (كُسَيْلَةُ) إسْلاَمَهُ ، وَيَتمم إطْلاق سراحه

وَيَتُولُى (يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي سُفْيَانَ) حِلاَقَةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُعيدُ (عُفْبَةً بْنُ نَافِ) لِيَتُولُى حُكُمْ شَمَالِ إفْرِيقْيًا ، فَتَعُودُ (الْقَيْرُوانُ) عَاصِمَةً للمُسُلمِينَ فِي شَمَالِ إفْرِيفِيا مُرَّةً أُخْرَى ...

نُمُ يَتَّخَذُ (عُقَيَّةٌ مِنْ نَافَعُ) قَرَارَهُ بِالْجَنِياحِ بَقِبُّ بُلُدانِ الشَّمَالِ الأَفْرِيقَى النَّي لَمْ تَنْخُلُ فِي الإسْلام، بهدف وضع حَدُ لغاراتِ البَّرِيرِ الْمُتَقَالِقَ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ. تَرْحَفُ جُيُوشُ (عُشِّةٌ بِنِ نافع) على جُمُوع الْبِرَيْرِ ، فَيُعَلِّتُونَ إِسْلاَمَهُمْ ، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا .

وَنُصِلُ جُيُوسُ (عُقْبَةُ بْنِ نَافع) إلى مَدينة (طَنْجَة) الْمُغْرِيَّةِ . وَتُحَاصِرُهَا . فَيُسَارِغُ (يُولِيَانُ) خَاكِمُ الْمَدينة النَّابِعُ لـ (هرَقُل) بِعَقْد صَلَّحَ مَعَ (عَقْبَةَ بْنِ نَافع)ويُؤذَى الْجَزِّيَة الْمُغْرُوضَةَ عَلَيْهِ للسَّلْمِينَ .





وَيُصِلُ (عُفْبَةُ بُنُ قَافِه)فِي زَحْفِهِ أَخْيرًا إِلَى شَاطِي الْمُحِيطِ الأطلَسِيُّ الْمُطَلِّ عَلَى إَفْرِيقًا مَ وَيَقْفُ مُشْتَطِيًّا صَهُوةً جَوَاده ، وَنَاظرًا إلى صَفْحَة الْسُلِّ عَلَى إِفْرِيقًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْلِيْسُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِيْسُ اللَّهُ مِنْ اللْلِلْمُ اللَّهُ مِنْ الللْلِيْسُ اللَّهُ مِنْ اللْلِيْسُ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى لَمْ أَخْرُجُ بَطَرًا وَلامُعْتَدِيًّا . .

وَائِكَ لَتَعَلَّمُ أَلْنَا إِنْمَا نَظْلُبُ السَّبِّبِ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُكَ ذُو الْفُرْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ تُعْبَدُ فِي الأرضِ . . .

اللَّهُمُّ إِنِّى لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ وَرَاهَ هَذَا الْبَحْرِ أَرْضًا لَحُفِيْتُهُ إِلَيْهَا فَاشِرًا وَبِنَكَ وَ أَهْلِهَا ..





وَبَعْدَ اسْتشْهَاد (عُقْبَةَ) وَرفَاقه ، قَوىَ سَاعدُ الْبَرْبَرِ فَزَحَفُوا إلى الْقَيْسِرَوَان ، وَحَاصَروهَا ، وَدَبَّ الْتَمَرُّدُ وَالْعصْيَانُ في صُفُوف الْجُنُود الْمُسْلمينَ بَعْدَ اسْتشْهَاد قُوَّادهم . . ثُمُّ بَدَأَت الْمُفَاوَضَاتُ بَنِّنَ (كُسَيْلَةَ) وَ (زُهِّير بْنِ قَيْس) حَاكِم مَدينَة الْقَيْرَوَان ، وَتَمَّ الإنَّفَاقُ عَلَى إِخْلاً ، الْمَدينَة منَ الْمُسْلمينَ فَارْتَدُ الْمُسْلَمُونَ إلى إقْليم بَرْقَةَ في ليبْيَا مَرَّةً أُخْرَى ، بَيِّنَمَا تَوَلَّى (كُسَيْلَةُ) حُكْمَ بِلاَد الْمَغْرِب الْعَرَبِيُّ الَّتِي كَانَتُ تَحْتَ سَيْطُرَة الْمُسْلمينَ

وَهَكَذَا ظُلَّ الْمُسْلِمُونَ بَعِيدا عَنِ الْفَيْرُوانِ مُنْلُدُ عَامِ (٦٢هـ) . . وَفِي عَامِ (٦٩هـ) وَصَلَتْ المُدَادَاتُ لِـ (زُهُشِّر بَنِ قَيْس) مِنَ الْخَلِيفَة (عَبْد الْمَلْك بْنِ مُرُوانَ) وَطَلَب مِنْهُ الْخَلِيفَةُ (عَبْدُ الْمَلِكِ) أَنْ يَزْحَفَ بِجُيُوشِهِ غَرَّا لِقِمَالِ الْبَرْبِرِ الْمُرْقَدِّينَ بِقِيَادَة (حُسُلَةً) . الْبَرْبِرُ الْمُرْقَدِّينَ بِقِيَادَة (حُسُلَةً) .

فَلَمَّا عَلَمَ (كُسَيِلَةً) بِقُدُّومِ جَيْسِ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ الْبَرْيَرَ وَالرَّوْمَ وَأَشْرَافَ قَوْمِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِضَرُورَةِ الرَّحِيلِ عَنْ مَدِينَةَ (الْقَيْرُوان) لأَنْهَا تَخْوِي كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُخَشِّى مُسَاعَدَتُهُمْ لِجَيْسِ الْمُسْلِمِينَ الْفَادِمِ بِقِيَادَةِ (زُهْيِرِ بُنِ فَيْس) ، وَأَيْضًا لِيتَمَكِّنُوا مِنَ اللَّجُوءِ إِلَى الْجِبَالِ فِي حَالَةً مَرْعَتِهِمْ . .

وَيَعِيدُا عَنْ مَدينَة (الْقَبْرَوَان) الْتَفَى جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَة (زُهُبْرِ بْنِ قَيْس) مَعْ جَيْشِ الْبُرِّرْرِ بِقِيَادَة (كُسْيِّلَة) . .

وَاشْتُدُ الْقِتَالُ بِيْنِ الْفَرِيقِينِ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحْقَقَ النَّصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ،



بَعْدَ مَصْرَعِ (كُسَيْلَةَ) تَوَلَّتْ (الْكَاهِنَةُ) - وَهِيَ زَعِيمَةُ الْبَرْبُرِ الدَّينيَّةُ قيَادَةَ الْبَرْبَر في حَرَّبِهمْ ضد الْمُسْلمين . . فَأَقَامَتْ فِي جَبْلَ (أورَاسَ) وَبَسَطَتْ نُفُوذَهَا عَلَى قَبَائِلِ الْبَرْبَرِ فِي سُفُوحِ الأطلس ، وَفِيمَا وَرَاءَهُ مِنَ الْصَحْرَاء . . وكَانَ وُجُودُ (الْكَاهَنَة) كَزَعِيمَة للْبَرْبُرِ مِنْ أَهَمَّ الْعَوَامِلِ الَّتِي جَعَلَت الْبَرْبَرَ يَنْصَرَفُونَ عَن الدِّين الإسْلاَمِيِّ، وَيَعُودُونَ إلى ديَانَتهمُ الْوَثَنيَّة .. وفي الله وَعُتِ تَصِلُ إِمَدَادَاتُ مِنَ (الْقَسْطَنْطينيَة) لمُسَاعَدَة الْبَرِّبر الْمُرتَدِّينَ. وَيَنْزِلُ ﴾ الْجُنُودُ الرُّومُ مِنْ مَرَاكِبِهِمْ ﴿ فَيَ شَاطِي (بَرْقَةَ) . . وَيُغيرُونَ عَلَيْهَا ، فِي لَنَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي يَصِلُ فِي إِلَى (بَرُقَةَ) الْقَائِدَ (زُهْيَرُ ابْنُ قَيْس) وأَصْحَابُهُ الْقَلِيلُونَ ، اللهِ عَنِي فَيْسَبِّسُلُونَ فِي الدُّفَاعِ عَنِ ويَسْتَشْهَدُونَ جَمِيعًا . .

وَيَعْلَمُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (عَبْدُ الْمَلْكِ بُنُ مَرُوانَ) بِمَا حَدَثَ مِنَ ارْتِدَادِ الْبُرْيَرِ ، وَإِمْدَادَاتِ الرُّومَ لَهُمْ ، فَيُرْسِلُ أَكْبَرَ جَيْسُ إِسْلَامِيَّ إِلَى أَوْرِيقْيًا ، و وَهُوَ جَيْشُ قِوَامُهُ ( ٤ الْفَ) مُقَاتِلٍ يَقُودُهُ (حَسَّانُ بُنُ النُّمْنَانِ الْفَسَانِيُّ) .

يُصِلُ جَيْشُ (حَسَّان) إِلَى (قَرَّطُّجَنَّة) وَيُحَاصِرُهَا ، وَيَرَغُمَ مُسَاعَدَة الرُّومِ لاَّهْلِ الْمَدِينَة الْمُحَاصَرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي النَّهَايَةِ مِنَ افْتِحَام الْمُدِينَة ، فَيَشِرُ مَنْ فِيها مِنَ الرُّومِ إِلَى الأُسْطُولِ ، وَيَهْرُبُونَ عَنْ طَرِيق الْبَحْرِ إِلَى (الأَنْدَلُس) وَ(صِقِلِيَّةً) . .

وَيَشَمَكُنُ حَسَّانًا مِنْ اِيقَاعِ الْهَرِّيَّةِ بِالْبَرْنَبِرِ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا لِلشَّارِ مِنْ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ .

لَكُورُ (الْكَاهِنَةُ) تَقُودُ جَيْشًا كَبِيرًا مِنَ الْبَرْبَرِ وَتَتَمَكَّنُ مِنْ هَزِيَةٍ جَيْش حَسَّانِ) ممَّا كَانَ لَهُ أَسْوَأُ الأَثَرِ في نُفُوسِ هي الْمرَّةُ الأولَى الَّتي تَنْهَزمُ فيهَا جُيُوشُ الْمُسْلمينَ عَلَى هَذَا النَّحُو

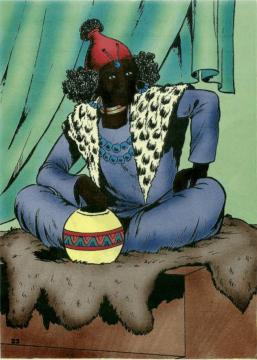

